

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



#### الأمِيرُ يحْمِلُ التَّبْنَ

كَانَ سَلْمَانُ الْفَارِسِي - رَضِي اللَّهُ عَنْه - أَمِيرًا عَلَى المَدَائنِ. وَمَعَهُ حِمْلُ وَذَاتَ يَومٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْمَدَائِنِ، وَمَعَهُ حِمْلُ تِبْنِ، فَبَحَثَ عَنْ شَخْصِ يَحْمِلُ لَهُ هَذَا التَّبْنَ، فَلَمْ يشاهِدْ سَوى سَلْمَانَ، فَظَنَّ أَنَّهُ حَمَّالُ، فَنَادَاهُ، وقَالَ لَهُ: تَعَالَ.. احْمَلْ.

فَحَملَ سَلْمَانُ التَّبْنَ، وسَارَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الرَّجُلِ.

وفِي الطَّرِيقِ، شَاهَدَ النَّاسُ سَلْمَانَ يحْمِلُ النَّبْنَ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الأميرُ!

فَقَالَ الرَّجُلُ مُعْتَذِرًا لسَلْمَانَ: لَمْ أَعْرِفْكَ، وأَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ هُوَ التَّبْنَ. فَقَالَ سَلْمَانُ: لا، حَتَّى أَبْلُغَ مَنْزِلَكَ.

#### مَلِكُ الْحَبِشَةِ

ذَاتَ يومٍ، كَانَ النَّجَاشِي \_ مَلِكُ الحَبَشَةِ \_ جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ، وَفَجْاَةٌ قَامَ وَتَرَكَهُ وجَلَسَ عَلَى الأرْضِ، فَانْدَهَشَ وُزَرَاءَهُ ومُسَاعِدُوهُ مِنْ ذَلِكَ، وسَأَلُوهُ عَنِ السَّبَبِ في ذَلكَ.

فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أُنْزَلَ اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَى الْمَسِيح \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ يَقُولُ لَهُ: «إِذَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبْدِي نِعْمَةً، فَتُواضَعَ إِلَيَّ أَتْمَمْتُهَا عَلَى». وإنِّي وُلِدَ لِيَ اللَّيلَةَ غُلامٌ، فَتُواضَعْتُ لَذَلكَ شَكْرًا للَّه تَعَالَى .

#### أنْتَ أخِي

أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا \_ أُمِيراً عَلَى مَدينة المَدَاثِنِ، وأَرْسَلَ مَعَهُ رَسَالَةٌ إِلَى أَهْلِ المَدَاثِنِ يُوصِيهِم فِيهَا بِطَاعَةِ حُذَيْفَةَ، وسَمَاعَ كَلامِه، وإعْطَائه مَا يطُلُبُ مِنْهُم.

فَتَوَجَّهَ حُذَيْفَةُ إِلَى المَدَائِنِ، وَهُوَ يَرْكُبُ حِمَارَهُ، ويحْمِلُ طَعَامَهُ، فَلَمَّا وَصَلَ المَدَائِنَ اسْتَقْبَلَهُ أَهْلُهَا، فَلَمَّا قَرَأَ عَلَيهِم رِسَالَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ قَالُوا لَهُ: سَلْنَا مَا شَيْت؟ فَقَالَ: أَسْأَلُكُمْ طَعَامًا آكُلُهُ، وعَلَفَ حِمَارِي هَذَا، مَا دُمْتُ فيكُمْ.

وذَاتَ يوم، أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يرَى هَلْ غَيْرَتِ الإِمَارَةُ مِنْ حَالِ حُذَيْفَةَ أَمْ لا، فَبَعَثَ إِلَيه أَنْ يأتى الْمَدينَةَ.

وحِينَمَا اقتَرَبَ حُذَيْفَةُ مِنَ الْمَدينَةِ؛ اخْتَبَأَ لَهُ عُمَرُ فِي الطَّريقِ لِيرَاهُ، فَرَآهُ رَاكِباً حِمَارَةُ؛ عَلَى الحَالِ التِي خَرَجَ بِهَا الطَّريقِ لِيرَاهُ، فَرَآهُ رَاكِباً حِمَارَةُ؛ عَلَى الحَالِ التِي خَرَجَ بِهَا مِنْ قَبْلُ، فَأَسْرَعَ إلَيهِ، وَاحْتَضَنَهُ فَرِحاً بِهِ، وقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُخِي مِنْ قَبْلُ، فَأَسْرَعَ إلَيهِ، وَاحْتَضَنَهُ فَرِحاً بِهِ، وقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُخِي وأَنا أُخُوكَ.



#### تَواضُعٌ مُتَبَادَلٌ

يُحْكَى أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - صَلَّى عَلَى جَنَازَة، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يركَبَ بَغْلَتَهُ، فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهِما - وأمسكَ الرِّكَابَ (الَّذِي يَضَعُ فِيهِ الرَّاكِبُ قَدَمَهُ أَثْنَاءَ صُعُودِهِ الدَّابَّةَ) لِيُسَاعِدَ زَيداً - رَضِي اللَّهُ عَنْه - عَلَى الرُّكُوب.

فَطَلَبَ زَيدٌ مِنْهُ أَنْ يَتُرُكَ الرِّكَابَ، وقَالَ لَهُ: خَلِّ عَنْهُ يَابُنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَرَفَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وقَالَ: هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِالْعُلَمَاءِ والْكُبَرَاءِ. فَأَسْرَعَ زَيدُ بْنُ ثَابِت \_ أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِالْعُلَمَاءِ والْكُبَرَاءِ. فَأَسْرَعَ زَيدُ بْنُ ثَابِت \_ رُضِي اللَّهُ عَنْه \_ وأَمْسَكَ يد ابْنِ عَبَّاسٍ وقَبَّلَهَا، وقَالَ: وهَكَذَا نَفْعَلُ بِأَهْلِ بَيتِ نَبِيِّنَا ﷺ.

# دَرْسٌ فِي الثَّوَاضُعِ

ذَاتَ يومٍ، دَخَلَ الرَّسُولُ ﷺ السُّوقَ ومَعَهُ أَبُو هُرَيرَةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ \_ ، فاشْتَرَى قُمَاشًا بِأَرْبَعَة دَرَاهِمَ.

وَلَمَّا جَاءَ الْوَزَّانُ لِيزِنَ تِلْكَ الثِّيَابَ، قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «زِنْ وأرْجحُ». فَقَالَ الوَزَّانُ: إِنَّ هَذه لَكَلَمَةٌ مَا سَمعْتُهَا مِنْ أَحَد.

فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - : كَفَى بِكَ جَفَاءً ألاَّ تَعْرِفَ نَبِيَّكَ؟! فَطَرَحَ الرَّجُلُ الْمِيزَانَ، ووَثَبَ إِلَى يَدِ الرَّسُولِ عَوْمَ نَبِيَّكَ؟! فَطَرَحَ الرَّجُلُ الْمِيزَانَ، ووَثَبَ إِلَى يَدِ الرَّسُولِ عَلَى يَقَبُلُهَا، فَأَبْعَدَ الرَّسُولُ عَلَى يَدَهُ، وقَالَ: «مَا هَذَا؟! عَلَى يَقَبُلُهَا، فَأَبْعَدَ الرَّسُولُ عَلَى يَدَهُ، وقَالَ: «مَا هَذَا؟! إِنَّمَا أَنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، ولَسْتُ بِمَلِك إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مَنْكُمْ».

فَوزَنَ الرَّجُلُ الثِّيابَ، وأَخَذَهَا النَّبِي ﷺ، فأرَادَ أَبُو هُرَيرَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَحْمِلَهَا، فَرَفَضَ ﷺ، وقَالَ لَهُ: «صَاحِبُ الشَّيءِ أَحَقُّ بِشَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ، إلا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً فَيعْجَزُ عَنْهُ، فَيعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ».

\* \* \* \* \*

## تَوَاضُعٌ لِلْعُلَمَاءِ

ذَاتَ يوم، أَرْسَلَ الخَلِيفَةُ العَبَّاسِي هَارُونُ الرَّشِيدُ إِلَى العَالِمِ الجَلِيلِ أَبِي الطَّعَامِ، العَالِمِ الجَلِيلِ أَبِي مُعَاوِيةً الضَّرِيرِ، يدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ، وكَانَ أَبُو مُعَاوِيةَ كَفِيفَ البَصَرِ.

فَذَهَبَ أَبُو مُعَاوِيةً، وتَنَاوَلَ الطَّعَامَ، ثُمَّ قَامَ لِيغْسِلَ يدَيهِ، فَصَبَّ رَجُلٌ لَهُ الْمَاءَ.

فَلَمَّا انْتَهَى مِنْ غَسْلِ يديهِ قَالَ لَهُ الْخَلِيفَةُ: يا أَبَا مُعَاوِيةَ، أَتَدْرِي مَنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يدَيكَ؟ فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ: لا، يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ هَارُونُ الرَّشيد: أَنَا.

فَقَالَ أَبُو مُعَاوِية: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا إِجْلَالاً للعِلْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ﴿

\* \* \* \*



# تَوَاصُعُ الْفَارُوقِ

ذَاتَ يوْم، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وكَانَ الْجَوُّ حَارًاً، فَوضَعَ ثُوبَهُ عَلَى رَأْسه.

وَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ مَرَّ بِهِ غُلامٌ يرْكَبُ حِمَارًا، فَقَالَ: يا غُلامُ، احْمِلْنِي مَعَكَ.

فَنَزَلَ الغُلامُ سَرِيعًا عَنِ الْحِمَارِ، وقَالَ ارْكَبُ يا أَمِيرَ مُؤمنينَ.

فَرَفَضَ عُمَرُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ ، وقَالَ لِلْغُلامِ: ارْكَبْ، وأَرْكَبُ أَنَا مِنْ خَلْفِكَ؟ فَصَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا.

فَرَكِبَ الغُلامُ، ثُمَّ ركِبَ عُمَرُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، والنَّاسُ ينْظُرُونَ إلَيهِ.





## أهْلُ النَّارِ

يُحْكَى أَنَّ رَجُلَينِ جَلَسَا يَتَفَاخَرَانِ، وكُلِّ مِنْهُمَا يَتَبَاهَى عَلَى الآخَرِ، وكُلِّ مِنْهُمَا يَتَبَاهَى عَلَى الآخَرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُفَاخِرًا بِأَجْدَادهِ: أَنَا فُلانُ الْبِنُ فُلانِ. حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً مِنَ الأَجْدَادِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: فَمَنْ أَنْتَ؟

فَسَمِعَ النَّبِي ﷺ ذَلِكَ الكَّلامَ، فَأْرَادَ أَنْ يَعَلِّمَهُمَا التَّواضُعَ، وَالمُبَاهَاة، فَقَالَ التَّواضُعَ، ويرْشدَهُمَا إلَى تَرْكِ المَعْصِيةِ والمُبَاهَاة، فَقَالَ لَهُمَا: «افْتَخَرَ رَجُلانِ عِنْدَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_، وذَكَرَ رَجُل تِسعَةً مِنْ آبَاتُه. فَأُوحَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ إلَى مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ : «قُلْ لِلَّذِي افتَخَرَ: بَل التَّسْعَةُ مِنْ أَهْلِ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ : «قُلْ لِلَّذِي افتَخَرَ: بَل التَّسْعَةُ مِنْ أَهْلِ \_ النَّارِ وأَنْتَ عَاشِرُهُم».

### الرَّشِيدُ والبُهْلُولُ

كَانَ الْخَلِيفَةُ هَارُونُ الرَّشيدُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الحَجِّ، فَرآهُ الْبُهْلُولُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ لَهُ: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ! تَواضُعُكَ فِي سَفَرِكَ هَذَا خَيرٌ مِنْ تَكَبُّرِكَ.

فَبَكَى الرَّشِيدُ، وقَالَ: أَحْسَنْتَ يَا بُهْلُول، زَدْنَا.

فَقَالَ بُهِٰلُول: أَيَّمَا رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وجَمَالاً وسُلُطَانًا، فَأَنْفَقَ مَالَهُ، وعَفَّ جَمَالَهُ، وعَدَلَ فِي سُلُطَانِهِ، كُتِبَ فِي ديوانِ اللَّهِ مِنَ الأَبْرَارِ.

فَقَدَّمَ لَهُ الرَّشِيدُ جَائِزَةً. فَقَالَ البُهْلُولُ: لا حَاجَة لِي بِهَا، رُدَّهَا إِلَى مَنْ أَخَذْتَهَا مِنْهُ.

فَعَرَضَ الرَّشِيدُ عَلَيهِ رَاتِباً شَهْرِيًّا ، فَرَفَضَ، وقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤَمِنِينَ، أَنَا وَأَنْتَ عِيالُ اللَّهِ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَذْكُرَكَ وَيُسَانِي.



#### عَبْدٌ رَسُولٌ

ذَاتَ يوم، كَانَ مَلَكُ الوَحْي جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ يَجْلِسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ عَلَيهِمَا مَلَكٌ مِنَ السَّمَاء، وقَالَ للرَّسُولِ ﷺ: «يا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إليكَ رَبُّكَ، فَقَالَ: أَفَمَلِكاً نَبِيًّا يَجْعَلُكَ اللَّهُ، أَمْ عَبْداً رَسُولاً؟».

فَنَظَرَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ يسْتَشِيرُهُ، فَأَشَارَ عَلَيهِ جِبْرِيلُ أَنْ يتَواضَعَ لِرَبِّهِ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ .

فَأْخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَشُورَةِ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_، وقَالَ للْمَلَك: «بَلْ عَبْدًا رَسُولاً».

وهَكَذَا اخْتَارَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً عَادِيًّاً، وَفَضَّلَ التَّواضُعَ للَّهِ عَلَى الْمُلْكِ والْمَالِ.



# حَقِيقَةُ الْمُتَكَبِّرِ

ذَاتَ يوم، لَيِسَ أُمِيرُ الْبَصْرَةِ الْمُهَلَّبُ بُنُ أَبِي صُفْرَةَ جُبَّةً جَديدَةً مِنَ الْحَرِيرِ، ومَشَى يَتَبَخْتَرُ وهُوَ مُعْجَبٌ بِنَفْسهِ. فَرَآهُ التَّابِعِي الزَّاهِدُ مُطَرِّفُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ اللَّهِ، هَذِهِ مِشْيةً يكْرَهُهَا اللَّهُ ورَسُولُهُ.

فَقَال: الْمُهَلَّبُ: أَمَا تَعْرِفُنِي؟

فَأَجَابَ مُطَرِّفُ: أَعْرِفُكَ، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذَرَةٌ (خَبِيثَةٌ)، وآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذَرةٌ، وأَنْتَ بَينَ ذَلِكَ تَحْمَلُ الْعَذَرَةَ (يقْصِدُ الفَضَلاتِ الخَبِيثَةَ الَّتِي تَتَبَقَّى مِنَ الطَّعَامِ بَعْدِ هَضْمَهِ وامْتصاصه).

فَلَمَّا سَمِعَ الْمُهَلَّبُ ذَلِكَ الكَّلامَ سَارَ مُتَواضِعاً فِي مِشْيَتِهِ، وعَادَ إِلَى رُشْدِهِ، وتَرَكَ الكِبْرَ والْخُيَلاءَ.

\*\*\*

### سَيِّدُ الْمُتَوَاضِعِينَ

أَلْقَى اللَّهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْمَهَابَةَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَآهُ لأُوَّلِ مَرَّةٍ هَابَهُ ، فِإذَا خَالَطَهُ بَعَدَ ذَلِكَ أَحَبَّهُ ، واطْمَأْنَ إلَيه.

فَذَاتَ يَوْمٍ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ الرَّجُلُ، وخَافَ. الرَّجُلُ، وخَافَ.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ: «هَوَّنُ عَلَيكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِك، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيشٍ تَأْكُلُ القَديد» (اللَّحْمَ اليابِسَ). فَاطْمَأْنَّ قَلْبُ الرَّجُلِ، وذَهَبَ عَنْهُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنَ الخَوفِ والْهَيْبَة، بِتَواضُع الرَّسُولِ ﷺ، ولين جَانِيه.

وصُورُ التَّوَاضُعِ فِي حَياةِ الرَّسُولِ ﴿ كَثِيرَةٌ، فَقَدْ كَانَ يَسَاعِدُ أَهْلَهُ فِي الْبَيْتِ، فَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، ويخيطُ ثيابَهُ، ويصلَّحُ حِذَاءَهُ بِنَفْسِهِ وَكَانَ ﷺ يركبُ الْحِمَارَ، ويلبُسُ الصُّوف، ويجيبُ دَعْوة الْمَمْلُوكِ، الصُّوف، ويجيبُ دَعْوة الْمَمْلُوكِ، ويحلبُ الشَّاة، ويناديهِ الرَّجُلُ فَيقُولُ لَهُ: «لَبَيكَ.. لَبَيك».

## جَزَاءُ الْمُتَكَبِّرِ

ذَاتَ يومٍ، قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا إِلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ، فَأَكَلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ لَهُ ﷺ: «كُلُّ بِيَمِينِكَ».

وكانَ بِاسْتِطَاعَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ، كَمَا أَمَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ، لَكِنَّهُ تَكَبَّرَ، وَلَمْ يَنَفِّذُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ، وقَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. فَقَالَ ﷺ: «لا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إلا الكَبْرُ».

فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِدُعَاءِ الرَّسُولِ ﷺ، فَأَصِيبَتْ يِدُ الرَّجُلِ بِالشَّلَلِ، فَلَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى فَمِهِ، بِسَبَبِ كِبْرِهِ، وعِنَادِهِ، وعَدَم طَاعَتِهِ لِلرَّسُولِ ﷺ.

#### الخُلِيفَةُ والغَنَمُ

كَانَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِيقُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ يسْكُنُ فِي حَيِّ مِنْ أَحْيَاء الأَنْصَارِ، فَكَانَ يَسَاعِدُهُمْ، ويخْلِبُ لَهُمْ أَعْنَامَهُم وَأَبْقَارَهُم، فَقَدْ كَانَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ مُتَوَاضِعًا فِي أَخْلاقِه ومَلْبَسِه ومَطْعَمه. فَقَدْ كَانَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ مُتَوَاضِعًا فِي أَخْلاقِه ومَلْبَسِه ومَطْعَمه. وأُولُ مَا تُولِّى أَبُوبَكُرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ الخِلافَة سَمَع جَارِيةٌ مِنْ وأُولُ مَا تُولِّى أَبُوبَكُرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ الخِلافَة سَمع جَارِيةً مِنْ جَوَارِي الْحَيِّ تَقُولُ الآن لا تُحْلَبُ لَنا مَنَائِحُنَا (مَا يُحْلَبُ مِنَ الأَغْنَامِ). جَوَارِي الْحَيِّ تَقُولُ الآن لا تُحْلَبُ لَنا مَنَائِحُنَا (مَا يُحْلَبُ مِنَ الأَعْنَامِ). فَقَالَ لَهَا \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ : لأَحْلِبَنَهَا لَكُمْ، وإنِّي لأرْجُو ألا

فقال لهَا ـ رَضِي اللّهُ عَنْه ـ : لأَحْلِبَنَّهَا لَكُمْ، وإنَّي لأرْجُو أَا يغَيَّرَنِي مَا دَخَلْتُ فِيهِ مِنَ الخِلافَةِ؛ عَنْ خُلُقٍ كُنْتُ عَلَيهِ.

### قِصَصٌ فِي التَّواصُعِ

التَّواضُعُ خُلُقٌ عَظِيمٌ، وهُوَ حِلْيَةُ الأَنْبِياءِ، وزينَةُ العُلماءِ والأمَرَاء، وصفَةٌ من صفَات الْمُسْلم الْحَقِّ.

وَقَدُ أَمَرَ بِهِ اللَّهُ \_ سُبُحَانَهُ \_ ، فَقَالَ: ﴿وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اَنَّعَكَ مِنَ النَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]. ورَغَّبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «مَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للَّه إلا رَفَعَهُ».

ومَنْ تَخَلَّقَ بِهِ كَانَ وَاحِدًا مِنْ عِبَادِ الرَّحْمَن، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْنَيِ ٱلَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وَمَنْ تَخَلَّى عَنْهُ لَكِبْرِ فِي نَفْسِهِ كَانَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، قَالَ ﷺ: «لا يدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ».

والتَّوَاضُعُ مَعَنَاهُ الْبَسَاطَةُ، ولِينُ الجَانِبِ، والتَّقَرُّبُ إِلَى النَّاسِ، وعَدَمُ التَّعَالِي عَلَيهِمْ.

وهَذهِ القِصَصُ تَدْعُونَا إِلَى التَّواضُعِ، وتُحَدِّرُنَا مِنَ الْكِبْرِ، فَهَيَّا نَاخُذْ مَا فَيهَا مَنْ عَظَة وعَبْرَة.

\*\*\*

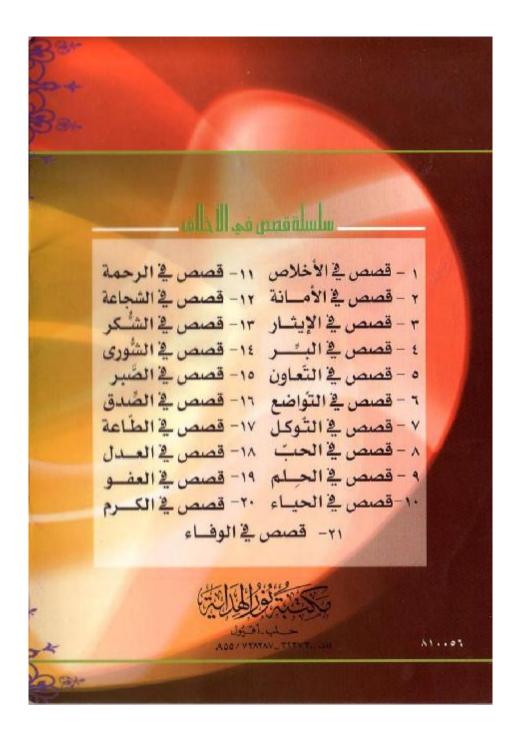

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com